## الثمن الأول من الحزب الثالث و العشرون

وَمَا مِن دَآتَةِ فِي إِلَا رُضِ إِلَّا عَلَى أَلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعَلَمُ مُسْتَنْقَرَّهَا وَمُسَنَوَدَعَهَا كُلُّ فِي كِنَكِ مُّبِينٍ ۞ وَهُوَ أَلَذِ مُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْارْضَ فِي سِنَّةِ أَبْتَامٍ وَكَانَ عَرَّشُهُ, عَلَى ٱلْمُآءِ لِيَبُلُوَكُرُ ۗ أَيُّكُرُ ۗ أَخۡسَنُ عَمَلًا وَلَهِن قُلۡتَ إِنَّكُرُمَّبُعُونُونَ مِنْ بَعَدِ اللَّوْتِ لَيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَاذَ آلِا ﴿ سِحَرُ مُتَّبِينٌ ۞ وَلَهِنَ ٱخَّرُنَاعَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰٓ أَمُّتَةِ مَّعَدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَخْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَانِيهِمْ لَبُسَ مَصُرُوفًا عَنْهُمٌّ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِيرِه يَسُنَّهُ زِءُ وَنَّ ۞ وَلَهِنَ اَذَ قُنَا أَلِا نسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ وِلَيَعُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَهِنَ آذَقُنَكُ نَعُمَاءً بَعُدَ ضَرَّاءً مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَ هَبَ أَلْسَيِّنَاتُ عَنِيَّ إِنَّهُ ولَقَرِحٌ فَوْرُ ۞ إِلَّهُ أَلَذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِمُواْ ۚ الصَّالِحَاتِ أَوْلَإِلَكَ لَهُمُ مَّخَفِرَةٌ وَأَجَرُّ كَبِيرُ ۞ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعُضَمَا يُوجِيۤ إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ؞ صَدِّرُكَ أَنْ يَتَقُولُواْ لَوَلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ اَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ اِنْهَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ آمِ يَغُولُونَ أَفْتَرِيْكُ قُلُ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّنْ لِهِ مُفْتَرَبَاتِ وَادْعُواْ مَن اِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كَنتُمُ صَادِ فِينَ ١ فَإِلَّرُ يَسۡنِجِيبُواْ لَكُم فَاعۡلَواْ أَنَّمَاۤ أَنْزَلَ بِعِلۡمِ إِللَّهِ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلَ آنتُم مُّسَامُونَ ٥ مَن كَانَ

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ الدُّنْيِا وَزِينَنَهَا

نُوَفِّ إِلَيْهِمُ وَ أَعْمَالَهُ مَ فِبَهَا وَهُرَفِهَا لَا يُبْغَسُونَ ١٠ أُولَٰلِكَ أَلَذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي إَلَاخِ رَةِ إِلَّا أَلْنَارٌ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعُمَلُونٌ ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّ يِّهِ وَ وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ وَكِتَبُ مُوسِيَّ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ اوْلَإَكَ يُومِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ عِنَ أَلَاحَزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلَا تَكُ فِي مِرْبَةِ مِتِّنَهُ ۚ إِنَّـٰهُ الْمَحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِ مَنْ أَكْتَرَ أَلنَّاسِ لَا يُومِنُونَّ ۞ وَمَنَ اَظُلَمُ مِتَنِ إِفْ نَبِرِي عَلَى أَلْلَهِ كَذِبًا ۖ وَلَكِمْ كُ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشُّهَادُ هَوْ ُلَآءِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُرَّةً أَلَا لَعُنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ۞ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبُّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ٠ أَوْلَيْكَ لَرْيَكُونُواْ مُعْجِينِ بنَ فِي إِلَا رُضِ وَمَا كَانَ لَمُحْمِقِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ آوْلِيَآءٌ يُضَاعَفُ لَمُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسُنَطِيعُونَ أَ للسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَّ ۞ أَوْلَلِّيكَ أَلذِبنَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ ثَرُونَ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ هُمُ الْلَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَتِ وَأَخْبَثُواْ إِلَىٰ رَبِّهِ مُوَ أَوُلَيِّكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ مَنَّلُ الْفَرِيقَيْنِ

مَنَالُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمِي وَالْاصَيِّرِ وَالْبُصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسۡتَوِيَنِ مَشَلَّا ۚ اَفَلَا تَذَّكُّهُونَّ ۞ وَلَقَدَارَٰسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهُ ۗ ۚ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّا أَلَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلِيمْ ۞ فَقَالَ أَلْمَالُأُ اَلَذِينَ كُفَنُرُواْ مِن قُوَمِهِۦ مَا نَرَيْكَ إِلَّا بَشَـَرًا مِّثُـلَنَا وَمَـا نَبِرِيْكَ اَتَبَعَكَ إِلَّا أَلَذِينَ هُمْءَ أَرَادِ لُنَا بَادِيَ أَلرَّأْيٌ وَمَا نَبِرِيْ لَكُو عَلَيْنَا مِن فَضُلِ بَلْ نَظُنُّكُو ۚ كَذِبِينَّ ۞ قَالَ يَـٰ فَوْمِ أَرَيْنَتُمُو ۚ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَءَانيلِنِ رَحُمَةً مِّنُ عِندِهِ فِلْعَمِيَتُ عَلَيْكُرُهِ أَنْلَزِمُكُمُوْهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَلِهُونَّ ۞ وَيَلْقَوْمِ لَا ٓ أَسْتَلُكُم عَلَيْهِ مَا لَا ٓ إِنَ اجْرِي إِلَّا عَلَى أَلَّهُ ۗ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ إِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّهُ م مُّلَافُواْ رَبِّهِم ۗ وَلَكِيَّ أَرِيكُمْ قَوْمَا نَجَهُ لُونٌ ١٠٠ وَيَلْقُوْمِ مَنْ بَّنصُرُ فِي مِنَ أُللَّهِ إِن طَرَدِ تُهُمُ وَ أَفَكَ تَذَّ كُرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِ ع خَزَابِنُ اللَّهِ وَلَا ٓ أَعُلَوۡ الۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّے مَاكُ ۗ وَلَآ أَقُولُ لِلذِينَ تَذُدَرِكَ أَعَيْنُكُمْ لَنَ يَتُونِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمُ وَ إِنَّ إِذَا لِيِّنَ أَلظَّالِمِينٌ ۞ قَالُواْ يَانُوحُ

قَالُواْ يَنْوُحُ قَدُ جَلَدَلْنَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّلدِقِينَ ٣ قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُمْ بِيرِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُم عِمْجِينٍ بنَّ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْمِحِيَ إِنَ اَرَد تُنُّ أَنَ اَنصَحَ لَكُونُ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُنْغُوِيكُمْ وَ هُوَ رَبُّكُو وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونٌ ١٠ أَمْ يَقُولُونَ إَفَ تَرِيهُ قُلِ إنِ إِفْ تَرَيْنُهُۥ فَعَـكَتَ إِجْرَاحِ وَأَنَا ْبَرِكَءٌ مِّتَا تُجْرِمُونَ ۗ ۞ وَأُوْحِىَ إِلَىٰ نُوْجٍ اَنَّهُۥ لَنْ يُتُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ ـ امَنَّ فَلَا تَبُتَهِسُ مِمَا كَانُواْ يَفُعَلُونَ ١٥ وَاصْنَعِ الْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ۗ وَلَا تَخَاطِبُنِ فِي إِلَّذِينَ ظَلَمُوۤا إِنَّهُمُ مُّغْرَقُونَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا أَيِّن فَوْمِهِ مَ سَجِزُواْ مِنَهُ قَالَ إِن تَسَّخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُو كَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ نَعَلَمُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابُ يُخْذِيبِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابُ مُ مُّقِيكُم اللَّهِ حَتَّى إِذَاجَاءَ امْرُهَا وَفَارَ أَلْتَنُّورُ قُلْنَا اَحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهُلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ إِلْقَوْلُ وَمَنَ - امَنَّ وَمَآءً امَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ وَقَالَ إَرُكَبُواْ

وَقَالَ أَرُكُبُواْ فِيهَا بِسُمِ إِللَّهِ مُجَرِّبِهَا وَمُرِّسِيْهَا ۚ إِنَّ رَخِيِّ لَغَفُورٌ رَّحِيثُم ۗ وَهِيَ تَجْرِبُ بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالِجْبَالِ وَنَادِي نُوحٌ إِبْنَهُ و وَكَانَ فِي مَعْنِ لِ يَكْبُنَيِّ إِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ أَلْبُكِفِرِينَّ ۞ قَالَ سَعَاوِتَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِهِ مِنَ أَلْمَاءَ قَالَ لَاعَضِمَ أَلْيَوْمَ مِنَ آمْرِ إِللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا أَلْمُوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَاْرُضُ اللَّهِ مَاءَكِ مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَقُلِعِ وَغِيضَ ٱلْمُآءُ وَقُضِيَ أَلَامُرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى أَنْجُودِيٌّ وَفِيلَ بُعُدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَنَادِي نُوحٌ رَّبَهُ و فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آبُنِ مِنَ آهَلِهِ وَإِنَّ وَعُدَكَ أَنْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينٌ ۞ قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ و لَيُسَ مِنَ آهَلِكٌ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِحٌ فَكَ نَسَتَكَنِّ ء مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ أَبُعَا لِمِلْنَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعْوِذُ بِكَ أَنَ ٱسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغُيفِرُ لِي وَتَدُّحَمُنِهِ ۚ أَكُن مِّنَ أَكْنِيرِ بِنَّ ۞ قِيلَ يَانُوحُ الهُبِطُ بِسَــلَزٍ مِّنَّا وَبَرَكَـنَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٓ أُمَــمِ حَمَّنَ مَّعَكَّ وَأَمَا مُ سَنْمَنِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابُ اَلِيكُمْ ﴿ تِلْكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوجِهَمَآ إِلَيُّكَ مَا كُنتَ تَعَـُّلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن فَبَلِ هَنذَا قَاصَبِ إِنَّ أَنْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّفِينَّ ۞ وَإِلَىٰ عَادِ آخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَـٰ فَوْمِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنِ اِلَّهِ غَيْرُهُ وَ إِنَ اَنتُمُو إِلَّا مُفْتَرُونٌ ۞ يَنقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُــرًا إِنَ آجُرِيَ إِلَّا عَلَى أَلذِے فَطَرَبْنَ أَفَلَا تَعُـ قِلُونَّ ۞ وَيَلْقَوْمِ إِسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ إِلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَـزِدُ كُـمُ قُوَّةً ۚ إِلَىٰ قُوَّتِكُمُ وَلَا تَـتَوَلَّوُا مُحْتِرمِينٌ ۞ فَالُواْ يَلْهُودُ

قَالُواْ يَنْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَا رِكِم عَ الِهَتِنَا عَن فَوْ لِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ مِمُومِنِينَ ۞ إِن نَّ قُولُ إِلَّا اَعْ تَبِرِيْكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ ۚ وَاشُهَدُ وَٱ أَئِنَّ بَرِےٓ ۗ مُكَّا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِدِّء فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونٌ ۞ إِنِّ تَوَكَّلُتُ عَلَى أُلَّهِ رَبِّةٍ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَآبَيْ إِلَّا هُوَءَاخِذًا بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَنِّةِ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيُّم ۞ فَإِن تَوَلُّوٓ الْفَتَدَ اَبُلَغُنُكُم مَّا أَرُسِلْتُ بِيءَ إِلَيْكُمُ وَيَسْتَغَلِفُ رَبِّةِ قَوْمًا غَيْرَكُرُ وَلَانَضُرُّونَهُ و شَيْئًا إِنَّ رَنِةٍ عَلَىٰكُلِّ شَيَّا عِضِيظُ ﴿ وَلَكَا جَاءَ امْرُنَا بَحَيَّنَا هُودًا وَالذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ ويرَحْمَةِ مِّنَّا وَبَحْيَتَ لَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمِ وَعَصَوَاْ رُسُلَهُ و وَاتَّبَعُوٓاْ أَمۡرَكُلِّ جَبّارٍ عَنِيدٍّ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنْيِا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ ۚ أَلَا ۚ إِنَّ عَادًا كَفَ رُواْ رَبَّهُ مُوٓ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قَوْم هُودٌ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحَا قَالَ يَا تَوْمِ اِعْبُ دُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِينِ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وْ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ أَلَارْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمُ فِهَا فَاسۡتَغُفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلٰيَّهِ إِنَّ رَخِةِ قَرَبِبُ بِجُيبٌ ٥ قَالُواْ يَضَيْكُ

## الثمن السابع من الحزب الثالث و العشرون

قَالُواْ يَنْصَلِكُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هَاذَآ أَنْنَهِبِينَآ أَنْ نَّعَبُدَ مَا يَعُنُدُ ءَا بَآؤُنَا وَ إِنَّنَا لَغِ شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۗ قَالَ يَلْغَوُمِ أَرَآيَنُنُمُومَ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّخِ وَءَا بَيْنِ مِنُ لُهُ رَحْمَةً فَمَنَ يَنصُرُنِ مِنَ أَللَّهِ إِنَّ عَصَيْتُكُو فَمَا تَزِيدُونَنِ غَيْرَ تَخْسِيرُ وَيَنْقُومِ هَاذِهِ عَاقَةُ اللَّهِ لَكُورُهُ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرُضِ إِللَّهِ وَلَا نَتَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَاخُذَكُمُ عَذَابِكُ قَرِبِ اللهِ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ نَمَتَ تَعُواْ فِي دِارِكُمْ ثَلَاثَةً أَيَّتَامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٌ ۞ فَلَمَّاجَآءَ امْرُنَا لَجَّيْنَــَا صَلِحًا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمَهِذِّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَيزِيزُّ ۞ وَأَخَذَ ٱلذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَعُواْ فِي دِيلِهِمْ جَلِيْمِينَ ۞ كَأَن لَّمْ يَغْنَوَاْ فِيهَا ۖ أَكَا إِنَّ نَمُودًا كَفَرُواْ رَبُّهُ مُوَّ أَكَا بُعُدًا لِّنْ مُودَّ ۞ وَلَقَادُ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبُرَاهِيمَ بِالْبُشْيرِي قَالُواْ سَلَمَا قَالَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ فَالُواْ لَا تَخَفِّ إِنَّا أَرُّسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَامْرَأْتُهُۥ قَايِمَةٌ فَضِعِكَتُ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْعَقَ وَمِنْ وَرَآءِ اسْعَقَ بَعُ فُوبٌ ١ قَالَتُ يَوْبِنَكِنِي ٓءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ ۗ وَهَاذَا بَعَلِمِ شَيْخًا ۗ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ وَ عَجِيثٌ ۞ قَالُواْ أَتَغَيِينَ

قَالُوَّا أَتَعِجَبِينَ مِنَ آمَرِ إِللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكُتُهُ ۗ، عَلَيْكُرُهِ أَهْلَ أَلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ بِّحَيدٌ شَعَلَاً اذَهَبَ عَنِ ابْرَاهِيمَ أَلْرَّوَعُ وَجَآءَ تُـهُ الْبُشَيرِيٰ يُجَادِ لُنَافِ قَوْمِ لُوطٍٰ ۞ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَوَلِيكُمْ أَوَّا " مُّنِيكُ ۞ يَبْإِبْرَاهِيمُ أَغَرِضٌ عَنْ هَاذَآ إِنَّهُ وَقَدْ جَآءَ امْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْءَ ءَ إِنْبِهِمْ عَذَابِ غَيْرُ مَرْدُودِّ ﴿ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَر جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِنَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ۞ وَجَاءَهُ ، قَوْمُهُ ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلُ كَانُواْ يَعَمُ مَلُونَ أَلْسَيِّبَاتِ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَؤُلُآء بَنَاتِج هُنَّ أَطَّهَرُ لَكُو ۚ فَاتَّـٰقُواْ اللَّهَ وَلَا نُخَزُّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱلْيُسَمِنكُرُ رَجُلٌّ رَّشِيكٌ ۚ ۞ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالْنَا فِي بَنَا نِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيدُ ۚ ۞ قَالَ لَوَانَّ لِے بِكُو فُوَّةً أَوَ اوِ ٓ إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدٍّ ۞ فَانُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنُ يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطُعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُورٍ أَحَدُ إِلَّا اَمْرَأَتُكَ إِنَّهُ ومُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُ مُ وَ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الشُّبَحُ أَلْبَسَ أَلصُّبُحُ بِفَرِبِبِ ١ فَلَمَّا جَآءَ امُّرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمُطَرُنَا عَلَيْهَا حِكَارَةَ مِّن سِجِيلٍ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ أَلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍّ وَإِلَىٰ مَدْ يَنَ